## الثمن الأول من الحزب السابع و العشرون

مرأنته التخمز الرجيم أَلْرَ "تِلْكَ ءَايَتْ الْكِنَابِ وَقُرْءَانِ مِّبِينٍ ۞ رُّبَعَايَوَدُّ الذِينَ كَفَرُواْ لَوُكَانُواْ مُسَامِينَ ۞ ذَرُهُمْ يَاكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِهِمُ أَلَا مَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونٌ ﴿ وَمَا أَهُلَكُنَامِن قَرَيْتِ إِلَّا وَلَهَا كِنَابُ مَّعَلُوثُرُ ۞ مَّا نَسَبِقُ مِنُ امَّةٍ آجَلَهَا وَمَا يَسَنَكْخِرُونَ ۞ وَقَالُواْ يَكَأَيُّهُمَا أَلَذِ ﴾ ثُرِّلَ عَلَيْهِ إِلَدِّكُمْ إِنَّكَ لَجَنْوُنُّ ۞ لَّوْمَا تَانِينَا بِالْمُلَيْكُةِ إِن كُنتَ مِنَ أَلصَّادِقِينَ ۞ مَاتَنَزَّلُ اَلْمُلَيِّكَةُ إِلَّا بِالْحَقِيُّ وَمَا كَانُوٓاُ إِذَا مُّنظَرِينٌ ۞ إِنَّا نَحَنُ نَزَّلْنَا أَلذِّكُمْ وَإِنَّا لَهُ و كَعَلْفِظُونٌ ۞ وَلَقَدَ آرُسَلُنَا مِن قَبَلِكَ فِي شِيعِ الْأَوَّلِينَّ ۞ وَمَا يَانِيهِ مِ مِّن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِرِ يَسُنَّهُ زِءُ وَنَّ ۞ كَذَا لِكَ نَسَلُكُهُ وفِي قُلُوبِ إِلْمُجُرِمِينَ ١ لَا يُومِنُونَ بِيهِ وَقَدَ خَلَتُ سُنَّةً اَلَاقَ لِبِنَّ ۞ وَلَوْ فَلَخَنَا عَلَبْهِم بَابًا مِّنَ أَلسَّمَآءِ فَظَلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ ۞ لَقَ الْوَا إِنَّمَا سُكِّرَتَ آبُصَارُنَا بَلُ نَحُنُ فَوَكُمٌ مَّسَعُورُونَ ۞ وَلَقَدُ جَعَلُنَا فِي أَلْسَكَمَآءِ بُرُوجَا وَزَيَّنَّكُهَا لِلنَّاظِينَ ۞ وَحَفِظْنَهَا مِن كُلِّ شَيَطَانِ رَّجِيمٍ ١ إِلَّا مَنِ إِسْ تَرَقَ أَلْسَمُ عَ فَأَتُّبَعَهُ و شِهَابُ مُّبِينٌ ۞ وَالْارْضَ مَدَدْنَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتُنَا فِبِهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مِّوُزُونٍ ۞ وَجَعَلْنَا لَكُورُ فِهَا مَعَايِشٌ وَمَن لَّسُنُّمُ لَهُ و بِرَازِقِينٌ ۞ وَ إِن مِّن شَمَّ ۗ إِلَّاعِندَنَا خَزَآبِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ وَإِلَّا بِقَدَرِمَّعُلُومٌ ٥ وأرسلنا

## الثمن الثاني من الحزب السابع و العشرون

وَأَرْسَلْنَا أَلِرِيَا ۚ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ أَلسَّ مَآءً فَأَسُقَيْنَاكُمُوهُ وَمَآ أَنتُمْ لَهُ بِخَيْرِينِينَ ۞ وَإِنَّا لَنَعِّنُ شَحِّهِ وَنَمِيتُ وَنَحُنُ الْوَرِ ثُوُنَّ ۞ وَلَقَدُ عَلِمُنَا أَلْمُسْتَقَدِمِينَ مِنكُرُ وَلَقَدُ عَلِمُنَا أَلْمُسْتَخِيرِينَ @ وَإِنَّ رَبُّكَ هُوَ يَحْنُثُرُهُ مُرَّةً إِنَّهُ وَكِيهُمْ عَلِبُمُ ١٠ وَلَقَدُ خَلَقُنَا أَلِا نسَانَ مِن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَاٍ مِّسَنُونِ ۞ وَالْجَانَ خَلَقُنَاهُ مِن قَبَلُ مِن يَّارِ السَّـمُومِ ۞ وَإِذْ قَالَ رَثُّبُكَ الْمُلَكِّكَةِ إِلَّةِ خَلِقٌ بَشَرًا مِّن صَلَصَالِ مِّنُ حَمَاٍ مَّسَنُونِ ۞ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ و وَنَفَخَتُ فِيهِ مِن رُّوجِ فَقَعُواْ لَهُ و سَلِحِدِينَ ۞ فَسَجَدَ الْمُلَآكِكَةُ كُلُّهُ مُ وَ أَجْمَعُونَ ۞ إِنَّهَ ۚ إِبْلِيسَ أَبِنَ أَنَ تَكُونَ مَعَ ٱلسَّبِ دِينَ ۞ قَالَ يَنْإِيلِيسُ مَالَكَ أَلَا تَكُونَ مَعَ أَلْسَبِدِينٌ ۞ قَالَ لَمَ آكُن لِلْأَسْجُدَ لِلبَشَيرِ خَلَقْتَهُ، مِن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَاٍ مَّسُنُونِ ١٠٠٠ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيهُ ۞ وَإِنَّ عَلَيْكَ أَللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِّ ۞ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُ فِي ۖ إِلَىٰ يَوْمِ يُبُعَنُّونَّ ۞ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ أَلْمُنظِينَ ﴿ إِلَىٰ يَوْمِرِ أَلُوَقْتِ الْمُعَلُومِ ﴿ قَالَ رَبِّ إِمَآ أَغُويْتَنِ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمَ فِي إِلَارُضِ وَلَأَغُويَنَّهُمُ أَجْمَعِينَ ۞ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ۞ قَالَ هَاذَا صِرَاطٌ عَلَىَّ مُسْتَقِيمٌ ﴿ إِنَّ عِبَادِ ﴾ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمُ سُلُطَنْ إِلَّا مَنِ إِتَّبَعَكَ مِنَ أَلْغَاوِ بِنَّ ۞ وَإِنَّ جَمَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمُ وَ أَجْمَعِينَ ۞ لَهَا سَبْعَةُ أَبُوابٌ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُ مُ جُذَّةُ مَّقُسُوكُمْ ۞ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونٍ ۞ ادْخُلُوهَا بِسَلَدٍ - امِنِينَ ۞ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُودِهِ مِينَ غِلِّ اِخْوَنَّا عَلَىٰ سُرُرِ مُّنَقَابِلِينَ ۞ لَا يَعَسَّهُمُ مَ فِبهَا نَصَبُّ وَمَا هُمِيِّهُمَ المُخْرَجِينَ ۞ نَبِيَّةً عِبَادِي

## الثمن الثالث من الحزب السابع و العشرون

نَيِّةً عِبَادِيَ أَنِّي أَنَا أَلْغَفُورُ الرَّحِبُمُ ۞ وَأَنَّ عَذَا لِهِ هُوَ أَلْعَذَا بُ أَلَا لِيمٌ ٥ وَنَبِّئُهُ مُ عَن ضَيفٍ إِبْرَاهِيمَ ٥ إِذْ دَخَاوُاْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمًا ۚ قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ۗ ۞ قَالُواْ لَا تَوْجَلِ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَمْ عَلِيمٌ ﴿ قَالَ أَبَنَّ رَثُمُ وَ فِي عَلَىٰٓ أَن مَّسَّنِيَ أَلْكِبَرُ فَيِمَ تُبَشِّرُونِ ۞ قَالُواْ بَشَّـرُنَاكَ بِالْحَقّ فَلَا تَكُن مِّنَ أَلْقَانِطِينٌ ۞ قَالَ وَمَنْ يَقُنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّمِة إِلَّا أَلضَّآ لَثُونَّ ۞ قَالَ فَمَا خَطَبُكُومٍ أَيُّهَا أَلْمُورَسَالُونَّ ۞ فَالْوَاْ إِنَّا أَرُسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ تَجْعِينَ ۞ إِلَّا عَالَ لُوطٍ إِنَّا لَكُنَجُوُّ هُمُهُ أَجْمَعِينَ ۞ إِلَّا آمْرَأَ نَدُ، فَدَّرُنَآ إِنَّهَا لِمَنَ أَلْغَابِينَ ٥ فَأَمَّاجَآءَ ١ لَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ ٥ قَالَ إِ تَكُمْرُ قَوْمٌ مُّنكَرُونٌ ١٠ قَالُواْ بَلَجِئْنَكَ مِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمُنَرُونَ ١٠ هَوَمُ مُّنكَرُونَ ١٠ وَأَنَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِ قُونٌ ۞ فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ أَلْيُلِ وَاتَّبِعَ آدُ بَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتُ مِنكُوْءٍ أَحَدُّ وَامْضُواْ حَبِّثُ نُومَرُونٌ ۞ وَقَضَيْنَ ٓ إِلَيْهِ ذَالِكَ أَلَامُرَ أَنَّ دَابِرَ هَـُؤُلآءِ مَقَطُوعٌ مُنْصَبِعِينٌ ۞ وَجَاءَ اهُلُ الْمُدِينَةِ يَسَنَبَشِرُونَ ۞ قَالَ إِنَّ هَلَوُلَاءَ ضَيْفِ فَلَا تَفْضَعُونِ ۗ ۞ وَاتَّـقُوا ۚ اللَّهَ وَلَا نُحُنِّ زُونٌ ۞ فَا لُوَّا أَوَلَمُ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينُّ ۞ قَالَ هَلَوُ لَآءِ بَنَا تِيَ إِن كُنتُمْ فَلْعِلِينٌ ۞ لَعَمُرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكُرتِهِمْ يَعُمَهُونٌ ۞ فَأَخَذَ تُهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ۞ فَجَعَلْنَا عَلِبَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرُنَا عَلَبْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِيلٌ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتْتِ لِّلُّنَوَسِّمِينَّ ۞ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلِ ثُمُقِيمٌ ۞ اِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَـٰةُ لِلْتُومِنِينِ ۞ وَإِنْ كَانَ

وَإِن كَانَ أَصْعَبُ الْآيَكَةِ لَظَلِمِينٌ ۞ فَانْنَقَـمُنَا مِنْهُمٌّ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ مُّبِينِّ ۞ وَلَقَدُ كُذَّبَ أَصْعَكُ أَكِجِي الْكُرْسَلِينٌ ۞ وَءَاتَيْنَهُ مُرَة ءَايَنِنَا فَكَانُواْ عَنْهَا مُعَرِضِينَ ۞ وَكَانُواْ بَنْحِتُونَ مِنَ أَيْجِبَالِ بُيُوتًا - امِنِينَ ۞ فَأَخَذَتُهُمُ ۖ الصَّيْحَةُ مُصِبِحِينٌ ١ فَمَا أَغُينِ عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١ وَمَا خَلَقْنَا أَلْسَمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَبُنَهُ مَا ۚ إِلَّا مِا كُونٌ وَإِنَّ أَلْسَاعَةَ لَآنِيتُهُ فَاصْفَعِ إِلصَّفْحَ أَنْجَمِيلٌ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَنْخَلَّنْ الْعَلِيمُ ﴿ وَلَقَدَ - ا تَبُنَاكَ سَبُعًا مِّنَ أَلْمَنَا فِي وَالْقُرْءَ انَ أَلْعَظِيمٌ ١ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعَنَا بِرِيَّ أَزُوْحِا مِّنْهُمُّ وَلَا تَحْتَزَنَّ عَلَيْهِمٌّ وَاخْفِضَ جَنَاحَكَ لِلْمُومِنِينَ ۞ وَقُلِ إِنِّ أَنَا أَلنَّذِيرُ الْمُهِينُ ۞ كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى أَلْفُقُنَسِمِينَ ۞ أَلَّذِينَ جَعَلُوا ۚ الْقُرُءَ انَ عِضِينٌ ۞ فَوَرَبِّكَ لَنَشَعَلَتُهُمُ ۗ وَ أَجْمَعِينَ ۞ عَمَّا كَانُواْبَعُ مَلُونَ ۞ فَاصْدَعُ عِمَا تُومَرُ وَأَعْرِضُ عَنِ الْكُنْبِرِكِينَ ۞ إِنَّا كَفَيْنَاكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِ بِنَ ۞ أَلَذِينَ بَجُعَلُونَ مَعَ أَلَّهِ إِلَهًا - اخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞ وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ مِمَا يَقُولُونَّ ۞ فَسَيِّحُ مِحَدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ أَلْسَلِجِدِ بَنَّ ۞ وَاعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَاتِيكَ أَلْيَقِ بِنُ ۞

م الله الرَّحمز الرَّحيم أَنِيْ آَمُو اللَّهِ فَلَا تَسَنَعُجِلُوهٌ سُبْحَنَهُ و وَتَعَلِيْ عَمَّا يُشَرِكُونَ ۗ ۞ يُ نَرِّلُ الْمُلَكِّكُةَ بِالرُّوحِ مِنَ آمُرِهِ عَلَىٰمَنُ يَبْشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ مِهَ أَنَ آنَذِ رُوٓا أَنَّهُ و لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَا تَّنْفُونِّ ۞ خَلَوتَ أَلْسَمَوَاتِ وَالْارْضَ بِالْحَقُّ تَعَالِىٰعَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ خَلَقَ أَلِا نَسَانَ مِن تُطُفَةِ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ۞ وَالَانْعَامَ خَلَقَهَا لَكُرُ فِبِهَا دِفُ أُهُ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَاكُلُونَ وَلَكُرُ فِنِهَا جَمَالٌ حِينَ ثُرِيحُونَ وَحِينَ نَشَرَحُونَ ۞ وَتَحْمِلُ أَثُفَا لَكُورَهِ إِلَىٰ بَلَدِ لَمَّ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّهَ بِشِيقٌ اللَّا نَفُسِتٌ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَهُ وفُّ رَّحِيكُمْ ۞ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَذِينَةً ۗ وَيَخَلُقُ مَا لَا تَعَلَمُونٌ ۞ وَعَلَى أَلْنَهِ قَصْدُ الْسَبِيلِ وَمِنْهَا جَآيِرٌ وَلَوْ شَآءَ لَهَدِيكُمُو ۗ أَجْمَعِينٌ ۞ هُوَ أَلَدِكَ أَنْزَلَ مِنَ أَلْسَمَاءَ مَاءَ لَكُمْ مِنَّهُ شَرَابٌ وَمِنْ لُهُ شَجَ رُّ فِيهِ تُسِيمُونَ ۞ يُنْبِثُ لَكُمُ بِهِ إِلزَّرُعَ وَالزَّيْنُونَ وَالنَّخِيلَ وَالَاعْنَبَ وَمِن كُلِّ إِلنَّا مَرَتِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةَ لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونٌ ۞ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْيُلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّهُ مُسَ وَاللَّهُ مَرَ وَالنَّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأُمْرِهِ مُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنْ ِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ وَمَا ذَرَأَ لَكُو فِي إِلَا رُضِ مُخْتَلِفًا ٱلْوَانُـٰهُ ۚ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَ بَنَ ۚ لِلَّقَوْمِ بَذَّكَّ رُونً ۞ وَهُوَ أَلَدِكَ سَخَّرَ أَلْبَحْرَ لِنَنَاكُلُواْمِنْهُ كَحْمًا طَرِيًّا وَنَسْنَغْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى أَلْفُلُكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَ لِنَ بُنَغُواْ مِن فَضَلِهِ ، وَلَعَلَّكُمْ نَشُكُمُ وَنَّ ۞

وَأَلْقِيٰ فِي إِلَا رُضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُو وَأَنْهَارًا وَسُبُلَا لَّعَلَّكُمْ تَهُ تَدُونَ ۞ وَعَلَمَاتٌ وَبِالنَّجْمِ هُرْبَهُ نَدُونَ ۞ أَ فَهَنَ يَخَلُقُ كَتِن لَّا يَخَلُقُ أَفَلَا نَذَّ كُرُونٌ ۞ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ أَلَّهِ لَا تُحْصُوهَآ إِنَّ أَلَّهَ لَغَفُورٌ تَحِيثُمْ ۞ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا نُسِيُّونَ وَمَا نُعْلِنُونٌ ۞ وَالَّذِينَ تَدُعُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ لَا يَخُلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونٌّ ۞ أَمُوا نَّ غَيْرُ أَحْيَاءً وَمَا يَشُعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ۞ إِلَهُ كُمُ وَإِلَاهُ وَاحِدُ أَ فَالذِينَ لَا يُومِنُونَ بِاللَّاخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسُتَكِّبِرُونٌ ۞ لَاجَرَمَ أَنَّ أَلَّهَ يَعُـلَمُ مَا يُسِـرُّونَ وَمَــا يُعُلِنُونَ إِنَّهُ و لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينٌ ﴿ وَإِذَا فِيلَ لَمُحْم مَّاذَ آأَنَزَلَ رَبُّكُو قَالُواْ أَسَاطِيرُ الْلَوَّلِينَ ﴿ لِيَعَالُواْ أَوْزَارَهُمُ كَامِلَةُ بَوْمَ أَلْقِيَامَةِ وَمِنَ أَوْزِارِ أَلْذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمُ ۚ أَلَا سَــَاءَ مَا يَـــزِرُ وَنَّ ۞ قَدُ مَكَرَ أَلَذِ بِنَ مِن قَبُلِهِـِمُ فَأَتِيَ أَلَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ أَلْقَوَاعِدِ فَخَـَدَّ عَلَيْهِمُ السَّنَّفُفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَبْيِهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشُعُرُونَ ١٠٠٠ ثُمَّ يَوْمَ أَلْقِيَامَةِ يُخْيِنِهِمُ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِى أَلَا يِنَ كُننُهُ تُنشَآقَتُونِ فِبِهِمُ قَالَ أَلذِينَ أَوَتُواْ الْحِلْمِ إِنَّ أَكِنِهُ كَالْبَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى أَلْكِهِنْ إِنَّ الَّذِينَ لَتَوَفِّيْهُمُ الْمُلَكِّكَ فَ ظَالِمِهِ أَنفُسِهِمُّ فَأَلْقَوُا السَّكَرَمَا كُنَّا نَعُمَلُ مِن سُوَعِ بَلِيَّ إِنَّا أُلَّهَ عَلِيكٌ إِمَا كُنْتُمْ تَعَلَّمَكُونٌ ۞ فَادْخُلُوٓاْ أَبُوَابَ جَمَنَّمَ خَالِدِينَ فِنهَا فَلَبِيسَ مَثُوَى أَلَّكَ تَكَبِّرِينَ ٥

وَقِيلَ لِلذِبنَ إَتَّقَوُاْ مَاذَآ أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْرًا لِّلذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ الدُّنْيِا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَيْعَمَ دَارُ الْمُتَقِينَ ۞ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِه مِن تَحْنِهَا أَلَانُهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُ وَنَّ كَذَا لِكَ بَجَيْرِ اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ﴿ أَلَا يِنَ تَتَوَبِقِيْهُمُ الْتَلَيِّكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَرٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُواْ الْجَتَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونٌ ﴿ هَلَ يَنظُونَ إِلَّا أَن تَانِبَهُمُ الْمُلْإِكَةُ أَوْ يَا نِنَ أَمْرُ رَبِّكُ كَذَا لِكَ فَعَلَ أَلَذِينَ مِن قَبُلِهِمٌّ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللهُ وَلَاكِن كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظُلِمُونَ ١٠ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِمِهِ يَسُنَهُ زِءُونَ ١ وَقَالَ أَلذِينَ أَشُرَكُوا لَوْشَاءَ أَللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِيهِ مِن شَيِّءِ تَخُنُ وَلَا ۚ ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمُنَا مِن دُونِدِ، مِن شَنَّءً عِكَذَالِكَ فَعَلَ أَلَّذِينَ مِن قَبَلِهِمُّ فَهَلَ عَلَى أَلرُّسُلِ إِلَّا أَلْبَلَغُ الْمُبِينُ ۞ وَلَقَدَ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أَمَّةٍ رَّسُولًا أَنْ اعْبُدُ وأَاللَّهَ وَاجْنَنِبُواْ الطُّنْخُوتُ فَمِنْهُم مِّنْ هَدَى أَللَّهُ وَمِنْهُم مِّنْ حَقَّتُ عَلَيْهِ الضَّكَلَةُ فَسِيرُواْفِ إِلَارْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَدِّبِينَ ١ إِن تَحْرِضُ عَلَىٰ هُدِيهُمْ فَإِنَّ أَلَّهَ لَا يُهَدِيكُ مَنْ يَنُضِلُ وَمَا لَحُه مِن نَصِينَ ٧ وَأَقْسَــُمُواْ بِاللَّهِ

وَأَقْسَهُواْ بِاللَّهِ جَهُدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ بَمُّونٌ بَلِي وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِ يَنَ أَكُنَرَ أَلْنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ لِيُبَيِّنَ لَمُعُمُّ الذك يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعُلَمَ أَلَذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنْهَامُ كَانُواْ كَنْدِبِينٌ ١٠ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِنْكَ عِلَا أَرَدُ نَكُ أَن نَّقُولَ لَهُ و كُنْ فَيَكُونُ ۞ وَالَّذِينَ هَاجَـرُواْ فِي اللَّهِ مِنْ بَعُدِ مَا ظُلِمُواْ لَنْبَةِ تَنَّهُمْ فِي إِلدُّنْيا حَسَنَةٌ وَلَأَجُرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوُ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ١ أَلَدِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ١ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبُلِكَ إِلَّا رِجَالًا يُوجِي إِلَيْهِمُ فَسَتَالُوا أَهُلَ أَلَدِّ كَرِ إِن كُننُهُ لَا تَعُلَمُونَ ۞ بِالْبَيِّنَتِ وَالزُّبُرُّ وَأَنزَلُنَآ إِلَيْكَ أَلَدِّكُمْ لِلنَّبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا ثُرِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونٌ ۞ أَفَأَمِنَ أَلَذِينَ مَكُرُوا السَّيِّئَاتِ أَنَّ يَخْسِفَ أَلَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَالِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۞ أَوْ يَاخُذَهُمْ فِي تَقَلَّبِهِمُ فَمَا هُم نِمُعَجِيٰ بِنَ ۞ أَوْ يَاخُذَ هُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفٍّ فَإِنَّا رَبَّكُو لَرَءُ وفُّ رَّحِيجٌ ۞ اَوَلَمْ يَرَوِاْ إِلَىٰ مَاخَلَقَ أَلَّهُ مِن شَٰءً عِ يَنَفَيَّؤُاْ ظِلَلُهُ وَعَنِ إِلْيَتِمِينِ وَالشُّ مَآبِلِ شُجَّدًا لِلهِ وَهُمَّ دَاخِرُونَ ۞ وَلِلهِ يَسْبُحُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَآبَّزِ وَالْمَلَيِّكَةُ وَهُمْ لَا يَسُنَكُبِرُونَ ۞ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُومَرُونَ 🕒 ٥ وَقَالَ أَلَّهُ